الثمن الرابع من الحزب السابع و الأربعون وَمَا فَكَدُرُواْ اللَّهَ حَقَّ فَكَدُرِهِ عِ وَالْارْضُ جَمِيعًا قَبْضَنُهُ وبَوْمَ أَلْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِبَّنْ بِيمِينِهِ مِنْ سُبُحَنَهُ و وَتَعَالِي عَمَّا يُشُرِكُونَ اللهِ وَنِفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَوَاتِ وَمَن فِي اللَّارْضِ إِلَّا مَن شَاءَ أَللَّهُ نَفْحَ نِفِخَ فِيهِ أَخْرِى فَإِذَا هُمْ فِيامُ يَنظُرُونَ اللهِ وَأَشْرَقَتِ إِلَارُضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ ٱلْكِنَابُ وَحِيَّ بِالنَّبِيِّئِينَ وَالشُّهَدَآءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمُ لَا يُظْلُونَ اللهِ وَوُفِيْتُ كُلُّ نَفُنُسٍ مَّا عَلِلَتْ وَهُوَا عَلَمْ بِمَا يَفْ عَالُونَ ٣ وَسِيقَ أَلَذِينَ كَفَنُرُوٓ أَ إِلَىٰ جَهَنَّ مَ زُمَرًا ۚ حَتَّىٰ إِذَا جَآءُ وَهَا فَيْعَنَ ابْوَابُهَا وَقَالَ لَمُ مُ خَزَنَتُهَا أَلَمُ بِنَاتِكُمْ رُسُلُ مِنْكُمْ يَتُلُونَ عَلَيْكُرُو ٓءَ ايَلْتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُو لَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمُ هَاذَا قَالُواْ يَلِي وَلَكِينَ حَقَّتَ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى أَلْبَكُوْرِ بَنَّ ۞ قِيلَ أَدْخُلُوًّا أَبُوابَ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيهَا فَبِيسَ مَثُوكِ أَلْمُنْكَ يَبِينَ ١٠ وَسِيقَ أَلَذِ بِنَ آتَ قَوْا رَبَّهُ مُ وَ إِلَى أَلْجَتَ فِي رُمَا رَا حَتَّى إِذَا جَآءُ وَهَا وَفُتِّعَتَ آبُوا بُهَا وَفَالَ المَعْمَ خَزَنَنْهَا سَكَرُ عَلَيْكُمْ طَلْبَتْمُ فَادْخُلُوْهَا خَلِدِبْنَ ا وَقَا لُواْ الْحَدُ لِلهِ إِلْنِكِ صَدَ قَنَا وَعَدَهُ وَالْوَرَثَنَا أَلَا رُضَ نَتَبَوَّأُمِنَ أَنْجَتَ فِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعَ مَ أَجُرُ الْعَامِلِينَ ١ وَتَرَى الْمُلَإِكَةَ حَآفِينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرَشِ يُسَبِّحُونَ بِحَلَمُ رَبِّهِ مِرْ وَفُضِيَ بَبْنَهُ مِ بِالْحَقُّ وَفِيلَ أَنْحُدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِينُ ٥